## ليان العرب

للإمام الم الحب لامته أبى الفيضل حَمال لدّين محبّ ربن عمرم ابن منظور الافريقي المضري

الجلّداكخامِسْعَش

دار صــادر بيروت

ومنجته ٤ وقد تقدم الفرق بين التمام والوفاء . .... والوافي من الشُّعر : ما اسْتَوْفَي في الاستعبال عَدُّةً أَجِزَاتُه في دائرته ، وقبل : هو كل جزء بمكن أَنْ يَدْخُلُهُ الزُّحَافُ فَسَلِّمُ مَنَّهُ .

والوَ فَاءِ : الطُّولُ ؛ يقال في الدُّعاءِ : مات فلان وأنت بو فاء أي بطول عُمر ، تدعو له مذلك ؛ عن أن الأَعرَابِي . وأَوْفَى الرَّجلُ حقَّه ووَفَاه إياه بمعنى : أَكْسُلُهُ لَهُ وَأَعْطَاهُ وَافْسِالًا . وَفِي التَّغْرِيسِلُ الْعَزِيزِ : واسْتُوْفَاهُ : لم يَدَعُ منه شَيْئًا . ويقال : أَوْفَيْتُه حَقَّهُ وَوَ فَلَّيْنَهُ أَجْرُهُ . وَوَفَّى الكِيلُ وَأُوفَاهُ : أَتُمَّهُ . وأُوْفَى على الشيء وفيه : أَشُرَفَ . وإنه لمنفاء عملي الأشراف أي لا يزال يُوفِي عليهما ٢ وكذلك الحمار . وعَيْرٌ ميفاء على الإكام إذا كان من عادته أن يُوفئ علمها ؛ وقال حسد الأرقط يصف الحياق

> عَسران مسفاء على الرُّون ، حَدُ الرَّبِيعِ ، أَرِنَ أَرُونَ لا خَطِلِ الرُّجْعِ ولا قَرُّونَ ٢ لاحق بطن بفرآ سمين

ويروى : أَحْقَبُ مَيْفَاءِ ، والوَقْنِيُ مِنَ الْأُوضَ : الشُّمْرَفُ أَيُوفَى عليه } قال كثير :

وإنَّ أَطُو مَتْ مِن دونَهُ الأَرْضُ وَانْسُرَّى، النُّكُبُ الرَّياح ، وَقَيْمًا وحَفَيرُهَا وَالْمُنْهُمُ وَالْمُمُاهُ مُ مُقْصُورًانَ ﴾ كذلك . التهذيب : والميفاة ُ الموضع الذي يُوفَى فَوقه البازي لإيناس الطير أو غيره ؛ قال رؤية :

> أبلع ميفاء زؤوس فوره أ ، قوله « قال رؤية التع » كذا بالاصل .

والمنفى: طَنَقُ التُّنُّورِ ، قال رحيل من العرب لطباخه : خَلَلْبُ مَنْفَاكُ حَنَى سُنْضَجَ الرُّو ْدُقُّ عَ قال : حَلَّبُ أَي طَلَّقَ ، والرَّوْدَقُ : الشُّواء . وقال أبو الحطاب : الست الذي يطبخ فيه الآجر" يقال له المبغَى ؛ روي ذلك عن ان شميل .

وأو فَي على الحُمسين ؛ زادَ ؛ وكان الأصمعي يُنكره

والوَفَاةِ أَنَّ المُنسَّةِ أَنَّ والوفاة أَنَّ الموت ، وتُونُفِّي أَ وُورَجِدَ اللهُ عِنده فَوْفَنَّاه حَسَابَهُ ﴿ وَتَوَافَنَّاه هُو مِنه 🚣 فِلانَ وَتَوَافَنَّاه الله إذا قَسَضَ نَفْسَهُ ﴾ وفي الصحاح : إذا قَسُصُ رُوحَه ، وقال غيره : تَوَقَلْي المنتَ أستيفاء مندَّته التي و'فيت' له وعَدَد أيامه وشُهوره وأَعْوامه في الدنيا . وتَوَكَّفُنْتُ المالَ منه واسْتُوافَيتُه إذا أَخْذَتُه كُلَّه . وتُوَفَّئْتُ عُدَّد القوم إذا عَدَّدْتِهم كُلَّتُهُم ؛ وأنشد أبو عبيدة لمنظور الوَّ بْرِّي :

إنَّ بني الأدرُد لينسنوا من أحد ، ولا تَوَفَّاهُمْ قُرَبِشٌ فِي العددُ

أَى لَا تَجْفَلُهُمْ قُرْئُشُ كَتَامُ عَدَدُهُمْ وَلَا تَسَنَّتُوفِي لِهُمْ عدَّدَهُم ؛ ومن ذلك قوله عز وجل : الله يَتَوَفَّلَي الأَنْفُسُ حَينَ مَوْتَهَا ؟ أَي يَسْتَوفِي مُدَد آجَالهم في الدنيا ، وقيل : يَسْتُمَوْ في تَمَام عدَدهم إلى يوم القيامة، وأما زُوَفْتِي النائم فهو اسْتَيْفَاء وَقَنْتُ عَقَلُهُ وَتَمْيِوْهُ إلى أنْ نامَ . وقال الزجاج في قوله : قُل يَتَوَفُّا كُم مَلَكُ الموت ، قال : هو من تَوْفية العدد ، تأويله أَنْ يَقْدُصُ أَرُّ وَاحْكُمُ أَجِمِعِينَ فَلَا يَنْقُصُ وَاحْدُ مِنْكُمُ، كَمَا تَقُولُ: قَدْ اسْتَوْ فَمَنْتُ مِنْ فَلَانَ وَتَوَ فَيَّتْ مِنْهُ مَا لِي عليه؛ تأويله أن لم يُمِنِّقُ عليه شيء. وقوله عز وجل: حتى إذا جاءتهم وُسُلُنا يَشُو فَتُو نَهُم ؟ قال الزجاج : فيه ٤ والله أُعلم ، وحيان ؛ يكون حتى إذا جاءتهم ملائكة ُ الموت يَتَوَقَدُو بُنَّهُم سَأَ لَنُوهُم عَنْدَ الْمُعَايِنَةَ فَيَعَبِّرُفُونَ